



براعم الإيمان والعقيدة بالسيدة الزهراء وأييها وبعلها وبنيها المعصومين جميعا..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فبالرغم من أن هذا العنوان والحدث (الهجوم على بيت البتول) أي:

الزهراء (س)، قد مضى وقت عليه، حيث إنه حدث إما في آخر

.شهر صفر ، أو في الأيام الأولى من ربيع الأول

إلا أن حجم الحدث، وأهميته، وتجدد ذكره بموت واحد من

المهاجمين في آخر هذا الأسبوع لذا خصصنا 7 حلقات سلسلة

إصدارات:

دائرة المعارف الإيمانية لبراعم الفاطمية التي يعمل (مرفأ براعم الفاطمية) في (برنامج هلال الفاطمية) على اعدادها لتكون حول هذا الموضوع، وتعرف النشأ بالحوادث والوقائع التى

جرت فیه..

آملين أن يوفقنا الله لإحياء أمره وزيادة المعرفة به..

والله ولى التوفيق والسداد..

اللجنة المشتركة







#### نعم لأن أئمتنا قالوا لنا:

(مَنْ لَمْ يَعْرِفْ سُوءَ مَا أَتَى إِلَيْنَا مِنْ ظُلْمِنَا وَ ذَهَابِ حَقِّنَا وَ مَا رَكِبَنَا بِهِ فَهُوَ شَرِيكُ مَنْ أَتَى إِلَيْنَا فِيمَا وُلِّينَا بِهِ )

لمعلوماتكم: بأن الهجوم على بيت السيدة الزهراء عليها السلام لم يكن لمرة واحدة بل لأكثر من مرة لذا سنعر فكم في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى من أسبوع الهجوم على ما وقع.





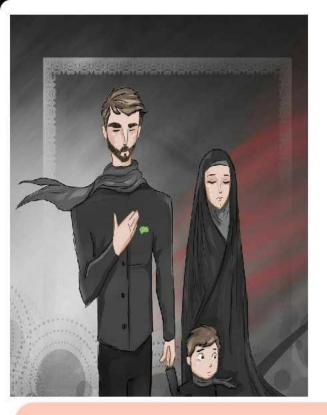

## "چبرئيل يخبرعن الهجوم وماجرى"

لم يكن أمر الهجوم على دار الزهراء البتول أمرا مخفيا بل كان في علم الله لذا جاء الإخبار به قبل وقوعه على لسان جبرئيل وهذه القصة التي نقلها لها نقلة الأخبار قال العلامة المجلسي طاب ثراه :

روي انه دخل النبي (ص)يوماً إلى فاطمة (س) فهيّات له طعاماً من تمر وقرص وسمن، فاجتمعوا على الأكل هو وعليّ وفاطمة والحسن والحسين (ع)، فلمّا أكلوا.. سجد رسول الله (ص) وأطال سجوده، ثم بكى، ثم ضحك، ثم جلس وكان أجر أهم في الكلام عليّ (ع) فقال:" يا رسول الله! رأينا منك اليوم ما لم نره قبل ذلك؟! "فقال (ص): " إني لما أكلت معكم فرحت وسررت بسلامتكم واجتماعكم فسجدت الله تعالى شكراً فهبط جبرئيل (ع) يقول: سجدت شكراً لفرحك بأهلك؟

فقلت: نعم فقال: ألا أُخبرك بما يجري عليهم بعدك؟ فقلت: بلى يا أخي! يا جبر ئيل! فقال: أما ابنتك ; فهي أول أهلك لحاقاً بك.. بعد أن تظلم، ويؤخذ حقّها، وتمنع ارثها، ويظلم بعلها، ويكسر ضلعها.وأما ابن عمّك ; فيظلم، ويمنع حقّه، ويقتل.وأما الحسن ; فإنه يظلم، ويمنع حقّه، ويقتل بالسم.وأما الحسين ; فإنه يظلم، ويمنع حقه، وتقتل عترته، وتطؤه الخيول، وينهب رحله وتسبى نساؤه وذر اريه، ويدفن مرمّلاً بدمه،

ويدفنه الغرباء.



مرفآ براعم الفاطمية

# "الهجوم الأول على دار الزهراء البتول (س)"



لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واجتمع اليه أقام في منزله بما عهد اليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واجتمع اليه جماعة من بني هاشم والأصحاب من المهاجرين والأنصار كالعبّاس، والزبير، والمقداد، وطلحة، وسعد بن أبي وقّاص فإنّهم غضبوا من بيعة شخص ما، وأرادوا التحيّز عنه وإظهار الخلاف عليه، وأن يبايعوا أمير المؤمنين (عليه السلام)كما أشار الى ذلك رسول الله (ص).





وقد أشار إلى ذلك معاوية في كتابه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: وما يوم المسلمين منك بواحد، لقد حسدت أبا بكر..! والتويت عليه، ورمت إفساد أمره، وقعدت في بيتك عنه، واستغويت عصابة من الناس حتّى تأخروا عن بيعته،فذهب اليهم ثانى فى جماعة ممن بايع فيهم أسيد بن حضير ، وسلمة بن سلامة فألفوهم مجتمعين، فقالوا لهم: بايعوا من نصب نفسه! فقد بايعه النَّاس! فوثب الزبير إلى سيفه، فقال الثاني: عليكم بالكلب فاكفونا شرّه.. فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السيف من يده، فأخذه الثاني فضرب به الأرض فكسره، وأحدقوا بمن كان هناك من بنى هاشم ومضوا بجماعتهم إلى من نصب نفسه، فلمّا حضروا قالوا: بايعوا فلان! فقد بايعه الناس، وأيم الله لئن أبيتم ذلك لنحاكمنَّكم بالسيف.





### أنا الأولى برسول الله (ص)"

فلمّا رأى ذلك بنو هاشم أقبل رجل رجل فجعل يبايع، حتّى لم يبق ممن حضر الاّ على بن أبي طالب (ع) فقال له: بايع من نصب نفسه ، فقال على (ع): " أنا أحقُّ بهذا الأمر منه وأنتم أولى بالبيعة لى، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله (ص) وتأخذونه منَّا أهل البيت غصباً؟! ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله (ص) فأعطوكم المقادة، وسلَّموا لكم الإمارة، وأنا أحتجٌ عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار، أنا أولى برسول الله (ص) حيّاً وميّتاً. (وأنا وصيّه ووزيره، ومستودع سرّه وعلمه، وأنا الصدِّيق الأكبر، أوّل من آمن به وصدّقه، وأحسنكم بلاءً في جهاد المشركين، وأعر فكم بالكتاب والسنّة، وأفقهكم في الدِّينَ، وأعلمكم بعواقب الأمور ، وأذربكم لساناً ، وأثبتكم جناناً ، فعلامَ تناز عونا هذا الأمر..؟!) أنصفونا ـ إن كنتم تخافون الله - من أنفسكم، واعر فوا لنا من الأمر مثل ما عرفته الأنصار لكم، وإلاّ فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون.



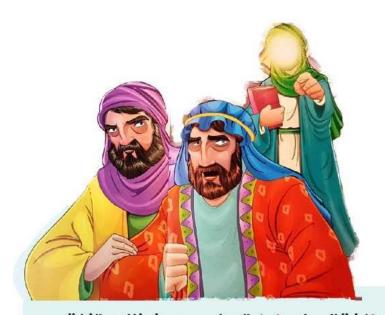

## "والله لا أقبل قولك"

(فقال الثاني: أما لك بأهل بيتك أُسوة..؟! فقال علي (ع): " سلوهم عن ذلك.. "فابتدر القوم الذين بايعوا من بني هاشم، فقالوا: ما بيعتنا بحجّة على علي (ع)ومعاذ الله أن نقول أنّا نوازيه في الهجرة وحسن الجهاد، والمحل من رسول الله (ص) فقال الثاني: إنّك لست متروكاً حتّى تبايع طوعاً أو كرهاً. فقال علي (ع): " احلب حلباً لك شطره، اشدد له اليوم ليردّ عليك غداً، إذاً والله لا أقبل قولك، ولا أحفل بمقامك.. ولا أبايع "،

فقال من نصب نفسه: مهلاً يا أبا الحسن! ما نشدّد عليك ولا نكر هك. فقام أبو عبيدة إلى علي فقال: يا ابن عم! لسنا ندفع قر ابتك ولا سابقتك ولا علمك ولا نصر تك ولكنّك حدث السنّ ـ وكان لعليٍّ (ع) يومئذ ثلاث وثلاثون سنة ـ وفلان شيخ من مشايخ قومك، وهو أحمل لثقل هذا الأمر، وقد مضى الأمر بما فيه، فسلِّم له، فإن عمّرك الله لسلِّموا هذا الأمر إليك، ولا يختلف عليك اثنان بعد هذا إلاَّ وأنت به خليق وله حقيق... (ولا تبعث الفتنة قبل أوان الفتنة، قد عرفت ما في قلوب العرب وغير هم عليك).





فقال أمير المؤمنين (ع): " يا معاشر المهاجرين والأنصار! الله الله (لا تنسوا عهد نبيّكم اليكم في أمري ولا تخرجوا سلطان محمّد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم وتدفعوا أهله عن حقَّه ومقامه في الناس، يا معاشر الجمع! (إنَّ الله قضى وحكم ونبيّه أعلم وأنتم تعلمون) إنّا أهل البيت أحقّ بهذا الأمر منكم، أما كان منًا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، المضطلع بأمر الرعية؟ والله إنّه لفينا لا فيكم، فلا تتبعوا الهوى فتز دادوا من الحقِّ بعداً، وتفسدوا قديمكم بشرّ من حديثكم. فقال بشير بن سعد الأنصاري ـ (الذي وطَّأ الأمر لمن نصب نفسه وقالت جماعة الأنصار: يا أبا الحسن! لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك قبل الانضمام لمن نصب نفسه للخلافة ما اختلف فيك اثنان (.. فقال علي (ع): " يا هؤلاء أكنتُ أدع رسول الله (ص) مسجّى لا أُواريه وأخرج أُنازع في سلطانه؟!! ").





وفي رواية: " لَبيعتي كانت قبل بيعة أبي بكر ، شهدها رسول الله (ص) وأمر الله بها، أو ليس قد بعد الله على الله الله (ص) وأمر الله بها، أو ليس قد بعد الله ما خفت أحداً يسمو له وينازعنا أهل البيت فيه ويستحل ما استحللتموه، ولا علمت أنّ رسول الله (ص) ترك يوم غدير خم لأحد حجّة، ولا لقائل مقالاً، فأنشد الله رجلاً سمع النبي (ص) يوم غدير خم يقول: " من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، فالمن والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله ".. أن يشهد بما سمع ".

قال زيد بن ارقم: فشهد اثنا عشر رجلاً بدرياً بذلك، وكنت ممن سمع القول من رسول الله (ص) فكتمت الشهادة يومئذ فذهب بصري.

قال: وكثر الكلام في هذا المعنى وارتفع الصوت وخشى عمر أن يصغى إلى قول علي (ع) ففسخ المجلس وقال: إنّ الله تعالى يقلّب القلوب والأبصار ، ولا يز ال ـ يا أبا الحسن ـ ترغب عن قول الجماعة ، فانصر فوا يومهم ذلك.



# ل أمير المؤمنين بجمع القرآن"

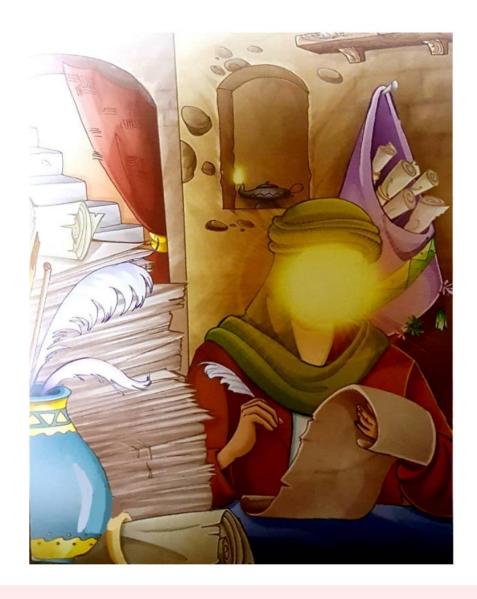

فجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيته، واشتغل بجمع القرآن ـ كما أوصاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ من يومه ذلك ـ وهو اليوم الثالث من وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أي يوم الأربعاء فأكثر الناس في تخلّفه عن يبعة أبي بكر ، واشتدّ جماعة عليه في ذلك فخرجت أمّ مسطح بن آثاثة فوقفت عند القبر وقالت:

إنَّا فقدناك فقد الأرض

كانت أمور وانباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب



# التاعتقال في التواعليات التواعريات التواعرات التواعريات التواعرات ال

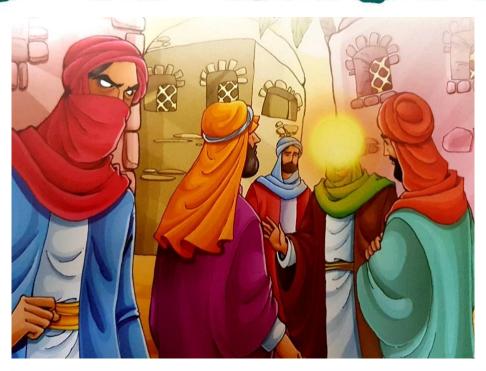

قالوا: وكان الزيير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى علي (ع)
فيتشاورون ويتراجعون أمورهم، فجاء الثاني وكلّم فاطمة الزهراء (ع) وحلف
لها وقال: إن اجتمع هؤلاء النفر عندكم آمر بإحراق البيت عليهم وفي رواية: أن
يهدم البيت عليهم فوقفت فاطمة (ع) على بابها فقالت: " لا عهد لي بقوم
حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول الله (ص) جنازة بين أيدينا وقطعتم
أمركم بينكم، لم تستامرونا ولم تردّوا لنا حقّاً.وفي رواية: " وقطعتم أمركم
فيما بينكم فلم تؤمرونا ولم تروا لنا حقّنا، كأنّكم لم تعلموا ما قال يوم غدير
خم، والله لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجاء، ولكنكم
قطعتم الأسباب بينكم وبين نبيّكم، والله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة.

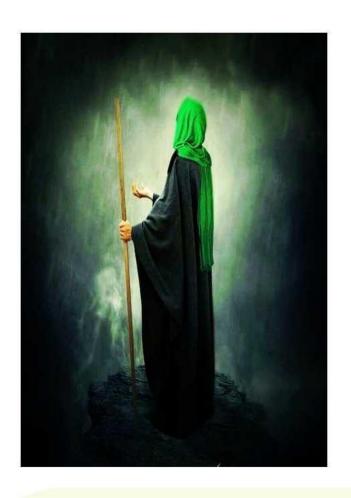



ثم إن الثاني أتى من نصب نفسه للخلافة فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟ فإنّ الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل ييته وهؤلاء النفر..! وفي رواية سلمان: أرسل إلى علي فليبايع، فإنّا لسنا في شيء حتّى يبايع.. ولو قد بايع أمنّاه.

وفي رواية: يا هذا! ليس في يديك شيء منه مالم يبايعك علي، فابعث إليه حتّى يأتيك فيبايعك، فإنّما هؤلاء رعاع.. فبعث إليه قنفذاً فقال له: اذهب فقل لعليٍّ: أجب خليفة رسول الله (ص)، فذهب قنفذ فما لبث أن رجع فقال لأبي بكر: قال لك: " ما خنّف رسول الله (ص) أحداً غيري، لسريع ما كذبتم على رسول الله (ص)



وفي رواية ابن عباس: قال علي (ع): " ما أسر ع ما كذبتم على رسول الله (ص) وار تددتم، والله ما استخلف رسول الله (ص) غير ي، فارجع ـ يا قنفذ ـ فإنِّما أنت رسول، فقل له: قال لك علي (ع): " والله ما استخلفك رسول الله (ص)، وإنَّك لتعلم مَنْ خليفة رسول الله "، فأقبل قنفذ إلى من نصب نفسه للخلافة فبلِّغه الرسالة فقال هذا الرجل: صدق علي..! ما استخلفني رسول الله (ص)







وفي رواية أخرى: لمّا جاء قنفذ قال لفاطمة (ع): أنا قنفذ رسول ذلك الرجل خليفة رسول الله (ص)، قولى لعليّ: يدعوك خليفة رسول الله..!

قال علي (ع): " قولي: ما أسر ع ما ادّعيت ما لم تكن بالأمس، حين خاطبت الأنصار في ظلّة بني ساعدة ودعوت صاحبيك فلان وأبا عبيدة ". فقالت فاطمة ذلك. فرجع قنفذ، فقال الثاني: ارجع إليه فقل: خليفة المسلمين يدعوك.

فردٌ قنفذ إلى عليٌ فأدٌّ الرسالة، فقال علي (ع): " من استخلف مستخلّفاً فهو دون من استخلفه، وليس للمستخلّف أن يتأمّر على المستخلّف" فلم يسمع له ولم يطع فبكي من نصب نفسه للخلافة طويلاً فغضب الثاني ووثب وقام، وقال: ألا تضمّ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟! فقال من نصب نفسه للخلافة: اجلس، ثم قال لقنفذ: اذهب إليه فقل له: أجب أمير المؤمنين الرجل فأقبل قنفذ حتّى دخل على علي (ع) فأبلغه الرسالة، فقال: " كذب والله! انطلق إليه فقل له: لقد تسمّيت باسم

ليس لك، فقد علمت أنَّ أمير المؤمنين غيرك " فرجع قفنذ فأخبر هما".



### "أمير المؤمنين بأمر من الله ورسوله"



وفي رواية سلمان عنه (عليه السلام): "سبحان الله! ما والله طال العهد فينسى، والله انّ ليعلم انّ هذا الاسم لا يصلح الاّ لي، ولقد أمّره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ وهو سابع سبعة ـ فسلّموا عليّ بإمره المؤمنين، فاستفهم هو وصاحبه من بين السبعة، فقالا: أمر من الله ورسوله، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نعم حقّاً من الله ورسوله انّه أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وصاحب لواء الغرّ المحجّلين، يقعده الله عزّ وجلّ يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءَه الجنّة وأعداءه النار فوثب الثاني غضبان فقال: والله إنّي لعارف بسخفه..! وضعف رأيه..! وإنّه لا يستقيم لنا أمر حتّى نقتله.. فخلّني آتيك برأسه، فقال من نصب نفسه للخلافة: اجلس! فأبى، فأقسم عليه فجلس، ثمّ قال: يا قنفذ! انطلق فقل له: أجب الخليفة..

فأقبل قنفذ فقال: يا علي! أجب من نصب نفسه للخلافة ، فقال علي (عليه السلام): " إنّي لفي شغل عنه، وما كنت، بالذي أترك وصيّة خليلي وأخي وأنطلق إلى صاحبك وما



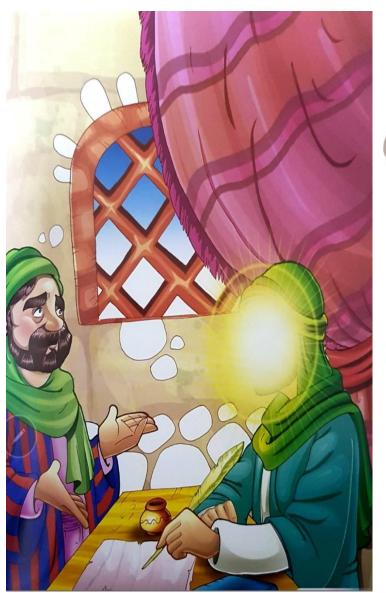

# "لدأخرج من بيتي حتّى أؤلف كتاب الله فإنّه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل"

وفي رواية: قال الرجل: ارجع إليه فقل: أجب! فإنّ الناس قد أجمعوا على بيعتهم إيّاه، وهؤلاء المهاجرون والأنصار يبايعونه وقريش، وإنّما أنت رجل من المسلمين لك ما لهم وعليك ما عليهم، وذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع، فقال: قال لك: " إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لي وأوصاني إذا واريته في حفرته: أن لا أخرج من بيتي حتّى أؤلف كتاب الله فإنّه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل.



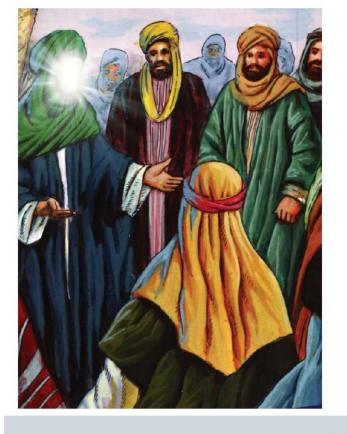

# "سلمان يروي ما حدث"

قال سلمان: لما بعث اليه علي (عليه السلام): " إني مشغول وقد آليت على نفسي يميناً ان لا أرتدي برداء الاّ للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه.. " سكتوا عنه أياماً، فجمعه في ثوب واحد وختمه، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع الرجل في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنادى علي (عليه السلام) بأعلى صوته: " أيّها الناس! إنّي لم أزل منذ قبض رسول الله (صلى الله المالة عليه وآله وسلم) مشغولاً بغسله، ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد، فلم ينزل الله عليه وآله وسلم) وعلّمني تنويلها.. ".

ثم قال علي (عليه السلام): " لئلا تقولوا غداً إنّا كنا عن هذا غافلين، لا تقولوا يوم القيامة إنّي لم أدعُكم إلى نصرتي.. ولم أُذكّركم حقّي.. ولم أدعُكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته ". فقال له الثانى: ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه!

ثم دخل علي (عليه السلام) بيته. ثم ذكر مراودات القوم معه كما مرّ.. وقال: فسكتوا عنه





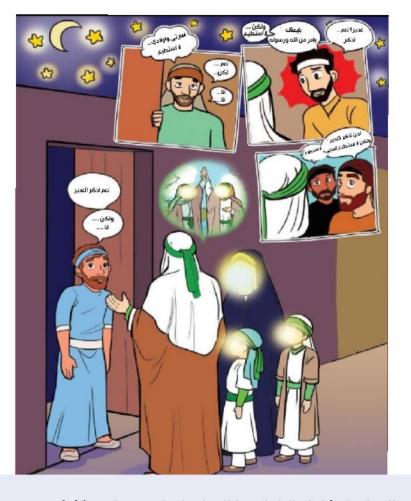



قال سلمان: فلمًا كان الليل حمل علي (عليه السلام)، فاطمة (عليها السلام) على حمار ، وأخذ بيد ابنيه الحسن والحسين (عليهما السلام)، فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الآ آتاه في منز له ، فناشدهم الله حقّه ودعاهم الى نصر ته ، فما استجاب منهم رجل غير نا أربعة ، فإنّا حلقنا رؤوسنا، وبذلنا له نصر تنا، فلما أن رأى علي (عليه السلام) خذلان الناس إيّاه وتركهم نصر ته واجتماع كلمتهم مع الرجل وتعظيمهم إياه لزم بيته.

وتركهم نصرته واجتماع كلمتهم مع الرجل وتعظيمهم إياه لزم يبته.
وفي رواية ابن قتيبة: خرج علي (عليه السلام) يحمل فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) على دابّة ليلاً يدور (بها) في مجالس الأنصار تسألهم النصرة، فكانوا يقولون: يا بنت رسول
الله! قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أنّ زوجك وابن عمك سبق الينا قبل الرجل ما عدلنا به..!
فيقول علي (عليه السلام): " أفكنت أدع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيته لم أدفنه
وأخرج أنازع الناس سلطانه..؟! " فقالت فاطمة (عليها السلام): " ما صنع أبو الحسن الا ما كان ينبغي







# " وإن خذله الأعداء سأمد يدي لمبايعته "



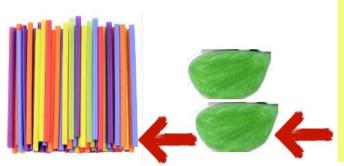

ارسم وريقات الصق اليد و الأوراق ثم أقصها على العصا كما هو موضح في الصورة



ارسم طبعة اليد على الورقه ثم الون واقص



نحتاج إلى أوراق بيضاء أو ملونة جلس أمير المؤمنين (ع) في بيته، واشتغل بجمع القرآن كما أوصاه النبي (ص) .

" اكتب سورة الإخلاص بخطك الجميل كما كتب أمير المؤمنين (ع) ".



أول من قام بجمع القرآن بعد وفاة النبي (ص) كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بوصية من رسول الله (ص)" حيث قال لعلي (ع) : إذا واريتني في حفرتي، لا تخرج من بيتك حتّى تؤلف كتاب الله فإنّه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل.

# "ارسم معي خطوة بخطوة "



" حقّاً من الله ورسوله إنّه أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وصاحب لواء الغرّ المحجّلين، يقعده الله عزّ وجلّ يوم القيامة على الصراط فيدخَل أولياءَه الجنّة وأعداءه النار"





# "وفاة العالم المربي الشيخ أحمد النراقي "



الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني ولد في الرابع عشر من جمادك الثانية 1185 هـ، بقرية نراق في كاشان. كان الشيخ النراقي وقوراً غيوراً، صاحب شفقة على الرعية والضعفاء، وهمّة عالية في كفاية مؤوناتهم، وتحمّل أعبائهم وز حماتهم .

#### الملا احمد النراقي والحزم في مواجهة الظالمين :

روي أن الحاج ملا أحمد النراقي (رضوان الله تعالى) وهو أحد كبار علماء مدينة كاشان الإيرانية-كان له شأن كبير ومنزلة عظيمة بين جماهير المدينة بسبب ورعه وتقواه وخدمته لخلق الله — فقام بطرد والي الشاه- آنذاك إلى خارج المدينة وذلك بسبب ظلمه للناس وفساده فيها. فاستدعى الشاه الملا أحمد النراقي وحذره من التدخل في الأمور السياسية للبلاد، وكان الشاه غاضباً عليه بشدة بسبب طرده للوالي، فما كان من المرحوم النراقي إلا أن رفع يديه إلى السماء بحضور الشاه الطاغي وقال: «الهي إن هذا الشاه الظالم سلط على الناس والياً ظالماً مثله وآنا دفعت الظلم عن عبادك والان غضب الشاه علي، و همّ المرحوم النراقي بأن يواصل الدعاء ويطلب العذاب للشاه فأسرع الشاه وانزل يد العالم الورع واعتذر منه كثيراً ثم خوله أمراً

#### وفاته:

تُوفّي(قدس سره) في الثالث والعشرين من ربيع الثاني 1245هـ بمدينة نراق، ودُفن في الصحن الحيدري للإمام علي(عليه السلام) في النجف الأشرف.







ازور سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء (س) اصالة مني ونيابة عن والدي ومن قلدني الدعاء والزيارة ونهدي ثوابها لمولانا صاحب الزمان (عجل)



#سوف يأتي....

#### " دعاء الفرج "

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويًلا برحمتك يا أرحم الراحمين.





#### يتبع ....



